# محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٠هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّبَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ لَا إِنَّ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى, وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا لَمُ عُصَى; وَالَّتِي مِنْهَا إِدْرَاكُ شَهْرِ رَمَضَانَ, وَإِكْمَالُهُ وَإِثْمَامُهُ, وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ لَا فَيْهِ, فَاشْكُرُوا اللهَ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, وَأَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ مَا بَدَرَ اللهِ فِيهِ, فَاشْكُرُوا اللهَ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, وَأَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ مَا بَدَرَ اللهِ مِنْكُمْ, فَلَحُظَاتُ الْعُمُرِ -عِبَادَ اللهِ - مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ؛ إِذْ هِيَ فُرْصَةٌ لِلْعَمَلِ، وَنِعْمَةٌ تَسْتَوْجِبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» لَوْ الشَّكْرَ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» وَلَا التَّامِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» وَلَا اللهُ عُرُوهُ اللهُ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» وَمَا اللهُ عُرَاهُ التَرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ.

ا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: تَأَمَّلُوا سُرْعَةَ مُرُورِ الأَيَّامِ! فَبِالأَمْسِ نَسْتَقْبِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَالْيَوْمَ نُودِعُهُ، اللَّهُ وَهَكَذَا الأَعْوَامُ وَالشَّهُورُ تَمْضِي وَالأَيَّامُ وَالسَّاعَاتُ تَنْقَضِي وَهِيَ رَأْسُ مَالِ الإِنْسَانِ فِي هَذِهِ وَهَكَذَا الأَعْوَامُ وَالشَّهُورُ تَمْضِي وَالأَيَّامُ وَالسَّاعَاتِ وَشَغَلَهَا فِي إِرْضَاءِ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ، فَالسَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَهَا فِي الطَّاعَاتِ وَشَغَلَهَا فِي إِرْضَاءِ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ، فَالسَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَهَا فِي الطَّاعَاتِ وَشَغَلَهَا فِي إِرْضَاءِ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٠هـ

﴿ (السَّنَةُ شَجَرَةٌ، وَالشُّهُورُ فُرُوعُهَا، وَالأَيَّامُ أَغْصَائُهَا، وَالسَّاعَاتُ أَوْرَاقُهَا، وَالأَنْفَاسُ ثَمَرُهَا، فَمَنْ لَأَ ﴿ السَّنَةُ شَجَرَةُ مَنْ مَرَتُهُ عَنْظُلُ، وَإِنَّا يَكُونُ ﴿ كَانَتْ فِي مَعْصِيةٍ فَتَمَرَتُهُ حَنْظُلُ، وَإِنَّا يَكُونُ ﴿ الْحَدَادُ الْجَدَادُ اللَّهُمَارِ مِنْ مُرِّهَا، وَالنَّعِيمُ ﴿ وَالإِخْلاَصُ وَالتَّوْحِيدُ شَجَرَةٌ فِي الْقُلْبِ فُرُوعُهَا الأَعْمَالُ وَثَمَرُهُا طِيبُ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمُ ﴾ وَالإِخْلاَصُ وَالتَّوْحِيدُ شَجَرَةٌ فِي الْقُلْبِ فُرُوعُهَا الأَعْمَالُ وَثَمَرُهُا طِيبُ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمُ ﴾ المُقيمُ فِي الآخِرَةِ، وَكَمَا أَنَّ ثِمَارَ الْجُنَّةِ لاَ مَقْطُوعَةٌ وَلاَ مَنْوَعَةٌ، فَقَمَرَةُ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلاَصِ فِي اللَّنْيَا كَذَلِكَ».

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا فَكُمْمَنَاهُ كَيْمَعُونَ}، نَفْرَحُ بِالْعِيدِ وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ؛ لِأَنَّنَا بِفَضْلِ رَبِّنَا أَدْرَكْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْنَاهُ فَي يَجْمَعُونَ}، نَفْرَحُ بِالْعِيدِ وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ؛ لِأَنَّنَا بِفَضْلِ رَبِّنَا أَدْرَكْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْنَاهُ فَي وَقُمْنَاهُ, وَعَلَا تَكْبِيرُنَا الْمُسَاجِدَ وَالدُّورَ وَالأَسْوَاقَ فَرَحًا بِهِ، وَاسْتِجَابَةً لِقَوْلِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلا: لَا وَعُلا: لَا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } أَخْرَجْنَا زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَنَسْأَلُ اللهَ قَبُولَهَا، اللهِ وَالْفَوْزَ بِوَافِرِ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } أَخْرَجْنَا زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَنَسْأَلُ اللهَ قَبُولَهَا، اللهَ وَالْفَوْزَ بِوَافِرِ الأَجْرِ, لَبِسْنَا الجَدِيدَ لِنَشْهَدَ صَلَاةَ الْعِيدِ, وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

نَفْرَحُ بِالْعِيدِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي فَيُفْرِحُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ, وَالْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ, وَيُسَاوِي بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ كُلِهِمْ، فَالصَّغِيرُ يَخْتِمُ الْكَبِيرَ, وَالْكَبِيرَ, وَالْمُوسِرُونَ يَبْسُطُونَ لَا اللهَّهُمْ لِلْصَّحَابِ الْخَاجَةِ وَالْفَاقَةِ بِالْجُودِ وَالسَّحَاءِ, وَتَتَحَرَّكُ نُفُوسُهُمْ بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْاَحْمَةِ وَالْاَحْمَةِ وَالْاَحْمَةِ وَالْاَحْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْوَحْمَةِ وَالْمَحْبَةُ وَالْاَحْمَةِ وَالْمَحْبَةُ وَالْمُومِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَالْمَوَدَّةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَالْمَوْدَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَالْمَوْدَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَالْمُومِورُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَالْحُمَى مُثَلُقُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ الْفَاقِعِمْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ خَلَقَكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ أَصْلَابٍ مُؤْمِنَةٍ مُوجِّدَةٍ، قَدْ الْ خَلَقَكُمْ لِطَاعَتِهِ، وَاسْتَعْمَلَكُمْ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اللَّهِ لَكُمْ لِطَاعَتِهِ، وَاسْتَعْمَلَكُمْ فِي عِبَادَتِهِ، أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَيَتَكَلَّمُ بِلُغَتِكُمْ لَيَعْبُدُونِ } وَمِنْ فَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَيَتَكَلَّمُ بِلُغَتِكُمْ لَيُعْبُدُونِ }

### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام : ١٤٤هـ

لَّا يُعَلِّمُكُمُ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ، وَالْمَسْلَكَ الْبَيِّنَ الْوَاضِحَ لِعِبَادَةِ رَبِّنَا، كَما قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ الْأَ وَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}.

وَوَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ وَأَطَاعَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}.

﴾ وَقَدْ أَمرَنَا اللهُ تَعاَلَى أَنْ نَكُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أُمَّةً وَاحِدَةً نَعْتَصِمُ بِكِتَابِهِ، وَنَتَّبِعُ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى ﴾ وَقَدْ أَمرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْذَرُ التَّفَرُّقَ وَالاخْتِلاَفَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّوجُّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَاعْتَصِمُوا ﴾ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْذَرُ التَّفَرُّقُوا ... } الآية.

وَلاَ يَرْتَفِعُ شَأْنُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَلَا تَقُوى شَوْكَتُهَا، وَلَا يَدُومُ عِزُهَا وَيَتَحَقَّقُ نَصْرُها، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّوَجُّهِ وَالسُّلُوكِ، وَابْتَعَدَتْ عَنِ السُّبُلِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تُفَرِّقُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَأَنَّ هَذَا إِلَّ وَالتَّوَجُّهِ وَالسُّلُوكِ، وَابْتَعَدَتْ عَنِ السُّبُلِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تُفَرِّقُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَأَنَّ هَذَا إِلَى صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تُفَرِّقُهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَأَنَّ هَذَا إِلَى صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ لَا تَتَقُولَ إِلَيْ مَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ، والنَّهُولَ الله وَالْوَلُولُ فَي كُلُمْ وَلَا اللهُ وَلَيْمُولَ وَاللهُ وَلَاكُمْ ، وَالنَّهُولَ إِلَى مَالِكُمْ ، وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عِيدِكُمْ ، والنَّهُوا الله وَالله وَالله وَأَعْلُوا بِعِيدِكُمْ ، والْوَمُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا لَاللهُ عَلِيكُمْ مُنَا وَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَتُعُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمُعُولُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

َ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجِمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ ﴿ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الله أَكْبَرُ الله عَلَى إِلَى عَلَى عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَى أَنْ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصَّوْمِ عَلَيْكُمْ بَالله عَلَيْهُ وَقَمْتُمْ لَيَالِيَهُ، وَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى مُواصَلَةً أَعْمَالِ الْحَيْرِ، وَالاسْتِمْرَارُ عَلَى فَصُمْمَتُمْ أَيَّامَهُ وَقُمْتُمْ لَيَالِيَهُ، وَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى مُواصَلَةً أَعْمَالِ الْحَيْرِ، وَالاسْتِمْرَارُ عَلَى فَصُمْمَةُ مُ أَيَّامَهُ وَقُمْتُمْ لَيَالِيَهُ، وَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى مُواصَلَةً أَعْمَالِ الْحَيْرِ، وَالاسْتِمْرَارُ عَلَى هُواصَلَةً أَعْمَالِ الْحَيْرِ، وَالاسْتِمْرَارُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي الدمام في علم ١٤٤٠هـ

﴿ الطَّاعَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ، فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ ﴿ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ ﴿ } كَصِيبَامِ الدَّهْرِ» رَواهُ مُسْلِم.

أَيَّتُهَا الْأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِيكِ سُوَرًا وَآيَاتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَاسْتَمْسِكِي بِشَرْعِ اللهِ، وَكُونِي مِنَ الصَّالِحَاتِ، تَذَكَّرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْبَاعِ فَاسْتَمْسِكِي بِشَرْعِ اللهِ، وَكُونِي مِنَ الصَّالِحَاتِ، تَذَكَّرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْبَاعِ اللهِ عُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْكِ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، صُونِي بَيْتَكِ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، اللهِ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُؤْمِنِينَ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاعْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاشْفِ صُدُورَنا، وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا، وَحَصِّنْ فُرُوجَنَا، وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا، واشْفِ وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَالْعُرْ فُرُوجَنَا، وَوَقِقْ وُلاةَ أَمُورِنا، وَأَهْلِحْ اللهَ مَرْضَانَا، وَاقْضِ دُيونَنَا وَاهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَوَقِقْ وُلاةَ أَمُورِنا، وَأَصْلِحْ اللهَ اللهَ اللهَ الْعَالَمِين.

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.